## مُعْ لَاتِ الْمُعْ لَاتِ الْمُعْ لِلْهِ الْمُعْ الْمُعْمِلِيمُ الْمُعْ الْمُعْمِلِيمُ الْمُعْمَالُ مِنْ الْمُعْمَالُ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

تأليف محت راين محت راين

مكتبة لبكنات

مكتبة لبناث ساحة رياض الصلع بيروت

جقوقت الطبع محفوظت

الطّبعث تم الأولمث ١٩٨٤ إعادة طبع ١٩٨٩

## مُغِينَ أَلِهُ الْمُعْنَ أَلِهُ الْمُعْاضِيَةِ الْمُعْاضِيَةِ

ىعُسَالِجُ الأخسُلَاطَ اللّغَويَّتَ مَا المُعُسَاضِرَةَ وَيُبَيِّنَ صَوابَهَا مَعَ الشَّنْرِحِ وَالْأَمْشِلَة

## الإهت رَادِ

أُهُدي هُذَا المُعجَم إلى الجيل الصَّاعِدِ مِنَ الشَّعْب العَربِيّ ، في أقطارِهِ الإِثنَين وَالعِشْرِينَ ، الشَّعْب الحَالِدِ الذِي يُشَرِّفُنِي أَن أَكونَ أَحَدَ أَفَرادِهِ ، المؤمنِينَ إيمانًا وَطيدًا بأصالتِهِ ، وَنُبلِهِ ، وَشَجَاعَتِهِ ، وَقُربِ تَعَقِيقِهِ جَمِيعَ أَحْلَامِهِ وَآمَالِهِ ، فِي مُستَقبَلٍ حَافِلٍ بِالْجَدِ، وَالْمَجَتَةِ ، وَالنَّصْرِ ، وَالحَالُودِ .

## (القسترس)

إِنَّ انتشارَ «معجمِ الأخطاءِ الشَّائعةِ»، الذي صدرَ عامَ ١٩٧٣، في جُلِّ بلادِ العالَمِ ، والإِقبالَ الشَّديدَ على اقتِنائِهِ ، وتشجيع أعضاء الجامع العربيّة اللغوية لي ، وكبارِ أُدباءِ الضّادِ والنُقّادِ ، ونظرَهم إليهِ بعينِ الرِّضى في جميع ما كتبوهُ في الصُّحُف والجعلاتِ ، وما قالوهُ في الإِذاعاتِ العربيّةِ والأَجنبيّةِ ؛ غمرَ نفسي بالغيطةِ ، وأنطق كساني بالشُّكرِ ، وحَفَزَني إلى العملِ ساعاتٍ طويلةً متواصلةً في النّهارِ وبعضِ اللّيلِ . لتأليف «معجم الأَغلاط اللغوية المعاصرة» هذا ، معتمدًا على ١٣٦ مصدرًا لُغويًا ، راجيًا أنْ يفوزَ برِضَى أُمّتِي الخالِدة ، ولغتي المحبوبة ، ومحامعِنا اللّغويّةِ الأربعةِ ، والمكتبِ الدَّائمِ لتنسيقِ التعريبِ في الوطنِ العربيِّ بالرَّباطِ ، وأُدباءِ العالَم ِ ونُقّادِهِ مِنَ العربِ والمستعربينَ .

وأنا لستُ سوى حَلْقَةٍ صغيرةٍ في سلسلةٍ كبيرةٍ وطويلةٍ مِن رجالٍ. نذَروا نفوسَهم لخدمةِ لغتِهم. وتصحيح ما يجري على ألسنةِ النّاسِ من أخطاءٍ لُغوِيّةٍ. حُبًّا في إِبقاءِ الحياةِ متدَفِّقةً بقوّةٍ في شَرايينِ الضّادِ. ومحاسبةِ مَنْ يَلْحَنُ فيها. أوْ يُحاولُ الحَطَّ مِنْ شَأْنِها محاسبةً عسيرةً. لأنّ الإساءة إلى الضّادِ هي إساءة إلى قوميّتِنا وعُروبتنا.

وردَ في كتابٍ في إحدَى مكتباتِ مدينةِ (وليمسبورغ) الأَميركيّةِ . أنَّ أَحدَ أعضاءِ مجلسِ النُّوّابِ الأميركيّةِ المجرمينَ ، الّذينَ يسرِقونَ ويقتُلونَ ، فلاذا لا نضَعُ القوانينَ لمعاقبةِ النُّوّابِ اللّغةَ ؟»

فإذا صدرَ هذا القولُ في بلد تكثُرُ فيه المعاملُ والآلاتُ الّتي بَنَى عليها مجدَهُ الشّامخَ ، فماذا يجبُ علينا - نحنُ العربَ – أن نَفعلَ ، ولم يبقَ لنا مِن ماضِينا العظيم سوى هذه اللّغةِ ، بعدَ أنْ أصبحنا اثنَتَيْن وعشرينَ دولَةً عربيَّةً . كانت في الماضي دولةً واحدَةً ؟ فهل نتركُ اللّغةَ العربيّةَ لأعدائِها الكُثْرِ ، الّذينَ يجاولونَ تحطيمَها ؟

إِنَّ أَهْمَيَّةَ اللَّغَةِ العربيَّةِ ، وكونَها مِن أَهُمِّ العناصرِ الأساسيَّةِ لتوحيدِ الأُمَّةِ العربيَّةِ ، هي اليَّ جعلتِ المستعمِرينَ والدُّولَ العُنصريَّةَ يحاولون القضاءَ عليها ، كما فعلوا في الجزائِرِ المجاهدةِ ، خلال ١٣٢ عامًا مِن الاستعارِ الغاشمِ ، والتّجهيلِ ، والإبْقاءِ على الأُميَّةِ ، وسلبِ النَّرواتِ ، ظانينَ أَنَّهُم بما فعلوهُ في الجزائِرِ ، وليبيا ، وتُونِسَ ، والمغربِ ، ومصرَ ، وفلسطينَ ، وبقيّةِ الشّقيقاتِ العربيّاتِ ، يستطيعونَ السّيطرةَ على أُمّتِنا الخالدةِ ، التي لا يَكادونَ يُغرقونَها في غياهِبِ محيطاتِ الجهلِ والفَقْرِ ، حتّى تظهرَ لهم مِن بعيدٍ على سَطْحِ الخِضَمِّ ، منطلِقةً نحو شاطئ السّلامةِ والخُلُودِ والمجْدِ.

وكُلُّ مَن يتجاملُ على اللّغةِ العربيّةِ ، ويَجْحَدُ فَضائِلَها الكُثْرَ ، وجحدَها الأثيلَ ، ليسَ سوى عدوٍ لَدودٍ للأمّةِ العربيّةِ ، عليها أن تنبِذَهُ مِنْ بَينِ ظَهْرانَيْها نَبْذَ النَّواةِ .

وقد اعتَمَدْتُ في تصويبِ الكلمة ، أُو العبارة ، على وُجودِها :

(١) في القُرآنِ الكريم ِ.

ثُمّ أَعرضُ الحديث على عَقْلِي ، فإذا قَبِلَهُ استَشْهَدْتُ بِه ، وإِنْ رَفَضَهُ حِدْتُ عَنْهُ .

(٣) في أُمَّهاتِ المُعْجَاتِ كُلِّها ، أَوْ بَعْضِها ، أَوْ واحِدٍ مِنْها ، عَلَى أَنْ لا يكونَ سَبَبُ الأنفرادِ خَطَأً مَطْنَعَتًا .

(٤) في بَيْتٍ لأَحَدِ أُمراءِ الشِّعرِ الجَاهِلِيِّ ، (عَلَى أَنْ لا يكونَ مَنْحُولًا) ، أَوْ أَحَدِ فُحُولِ شُعراءِ صَدْرِ الْإسلامِ والعَصْرِ الأُمَوِيِّ ، مَعَ إِهْالِ جميعِ ما شَذَّ عَنْ قواعِدِ الصَّرْفِ والنَّحْوِ ، والاَبتعادِ عَنْ جُلِّ الضَّرائِرِ الشِّعرِيَّة ، الّتِي يُسْمَحُ بَها للشّاعِرِ دُونَ النّاثِر. وقد قال محمود شكري الآلوسيِّ في كتابِهِ «الضَّرائر ، وما يَسُوغ للشّاعِرِ دُونَ النّاثِر» ما نَصُّهُ: «وذَهَبَ الجُمْهُورُ إِلَى أَنَّ أَعْلاطَ العَرَبِ ليسَتْ مِنْ قبيلِ الضَّرورةِ ، وأَنّها لا تُغْفَرُ لَهُم ، ولا يُعْذَرُونَ فِيها ، ولا يُتابَعُونَ في الضّرائِرِ».

وَمَعَ ذلك ، أَدعو مجامِعَنا العَرَبِيَّة الأربعة في القاهِرة ودِمَشْقَ وبَغْدادَ وعَمَّان ، والمُكتَبَ الدَّائِمَ لِتنسيقِ التَّعريبِ التَّابِعَ لِجامعة الدَّول العَرَبِيَّة في الرَّباط ، إلى إجازة بَعْضِ الضَّرورات الشَّعريّةِ في النَّرِ ، لِنُذَلِّلَ قَليلاً مِنَ العَقَباتِ اللُّغُويّةِ والنَّحْويَّةِ الَّتِي تعتَرِضُ الضَّرورات الشَّعريّةِ في النَّرْ ، لِنُذَلِّلَ قَليلاً مِنَ العَقَباتِ اللُّغُويّةِ والنَّحْويَّةِ الَّتِي تعتَرِضُ

سبيلَ كُتَّابِنا ، ونُزيحَ عَنْ كواهلِ عُقولِهم قليلاً مِنْ أَعْباءِ لُغَتِنا ، الَّتِي يكادُ بَعْضُ شُيوخِهم ، وجُلُّ الشَّبانِ مِنهم ، يَنُوءُونَ بها .

(٥) في الكلماتِ الَّتِي أَقَرَّتُها مَجامِعُ اللَّغةِ العَرَبيَّةِ في القاهِرَةِ ودِمَشْقَ وبغدادَ وعَمَّان.

(٦) في أُمّهاتِ كُتُبِ النَّحْوِ ، مُعْتَمِدًا عَلَى رَأْي مَدرسةِ البَصْرِيّينَ أَوِ الكوفِيّينَ ، عندما أَجدُ رأي الحداهُما أَقْرَبَ إِلَى العَقْلِ ، وبَعيدًا مِنَ التَّعْقيدِ ، مَعَ إِجازةِ رأي المدرسةِ الأُخْرَى. وعندما أَرَى الخِلافَ شديدًا بَيْنَ أَيْمَةِ اللَّغَةِ ، أَوْ أَيْمَةِ النَّحْوِ والصَّرْفِ ، أَرْجعُ إِلَى المَنْطِق والعَقْلِ ، فأَعْمَلُ بِوَحْيِهما ، عَلَى أَنْ أَفُوزَ بموافقةِ واحدٍ مِنَ المجامعِ العَرَبيَّةِ عَلى الأَقلِ ، إِنْ لَمَ السَّعْلِ والعَوْضَى في لُعَيْنَا الخالدةِ . لَمْ أَستَطِع الفَوْزَ بموافقةِ الحَربيَّةِ قِمَّةَ الكَالِ بَعْضِ العَقْباتِ الكثيرةِ ، النِّي حالَتْ ، خِلالَ قُرونِ وقد رَغِيْتُ ، بمعجمي هذا ، في تَذْليلِ بَعْضِ العَقْباتِ الكثيرةِ ، النِّي حالَتْ ، خِلالَ قُرونِ وقد رَغِيْتُ ، بمعجمي هذا ، في تَذْليلِ بَعْضِ العَقْباتِ الكثيرةِ ، النِّي حالَتْ ، بعداً أَنْ أَعْرَعِي وقد رَغِيْتُ ، بعد اللَّهِ العَربيةِ قِمَّةَ الكَالِ ، مُبديًا رأيي الشَّخْصِيَّ أَخْيانًا ، بَعْدَ أَنْ أَعْرَعِي وقي العَيْويةِ وقد مُنطقِيَّةِ تُولِّيْكُ ، يُعْمِلُ البَيْعِقِي العَقْبِيةِ ، اللَّهِ الشَاهِ ، اللَّهُ وَيْتِهِ ، السَيْنَاسًا بآرائِها ، حَتَى إذا وَالمَوْمِ اللَّهُ العَربيَّةِ ، السَيْنَاسُ بقل الشَّخُويةِ إِلَى قَلْبِ الضَّادِ ، لِتنالَ مَنْ صُوبُهُ المُوريةِ إِلَى قَلْبِ الضَّادِ ، لِتنالَ مَنْ صُوبُهُ اللَّهُ العَربيةِ مَ عَلَى اللَّهُ العَربيةِ مَ عَلَى اللَّهُ العَربيةِ ، النَّي سَتُوجُدُ عَدًا قلوبَ العَربِ كَافَةً ، وسواعِدَهُمْ كُلَّها ، كَا مَوْمَ النَّهُ مَنْ لَكُونَ العِشْرِينَ ، بِعُقولِ مُتَقَرِّعُ ، وَلَم النَّهُ مَنْ اللَّهُ وَاللَهُ مَنْ القُرْنِ العِشْرِينَ ، بِعُقولِ مُتَقَرِّعَةٍ ، وبَصَائِرَ واعِيةٍ . العَلْمُ والنَّهُ مِنْ المُولِ النَّهُ مِنْ أَنْ المُولِ الْعِشْرِينَ ، بِعُقولٍ مُتَفِّتُهُ ، وبَصَائِرَ واعِيةٍ . المَا المُنْ العَشْرِينَ ، بِعُقولٍ مُتَقَرِّعَةً ، وبَصَائِرَ واعِيةٍ . المَا المَالِمُ المَالْمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المُولِولِ الْعَلْمِ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالْمُ المَ

ولا يَزالُ كثيرٌ مِنْ أَساطينِ الاستعارِ وعلاءِ النَّفْسِ عندهم ، والشُّعوبيِّينَ ، يبذلون الجهدَ الجَبَّار المتواصِلَ لِتَنْفِيرِ الشَّعْبِ العَربِيِّ مِنْ لُغَتِهِ الحَيَّةِ ، وإيهامِهِ بأَنَّها ليستُ مِنَ اللُّغاتِ العالَمِيّةِ الحَبَّةِ ، وإيهامِهِ بأَنَّها ليستُ مِنَ اللُّغاتِ العالَمِيّةِ الحَبَّادِ ، لِنُصْبحَ لهم لُقمةً سائغةً .

وَنَحْنُ البَوْمَ لا نَرْضَى أَنْ نَبْقَى في المكانِ اللَّغَوِيّ ، الّذي وَضَعَنَا فيهِ أَئِمَّةُ اللَّغَةِ مِنْ أَجْدادِنا بِالأَمْسِ ، لأَنّ قوانينَ الطّبيعةِ والاجتاعِ تَفْرضُ علينا أَنْ نكونَ أُمَّةً تَسيرُ إلى الأَمام ، وأَنْ تكونَ عقولُنا أَكثَرَ نُضْجًا مِنْ عُقولِ أَسْلافِنا ، وأكثرَ استِيعابًا للمَعْرِفَةِ ، بِفَضْلِ أَساليبِ التَّعليمِ الحديثةِ الممتازَةِ ، وسُرْعةِ الطّباعَةِ ، وكَثْرَةِ المراجعِ اللَّغَوِيَّةِ ، ذواتِ التّبويبِ الحَسَنِ والفَهارِسِ الدَّقيقةِ الشَّامِلَةِ ، بحيثُ يستطيعُ المرْءُ أَنْ بُنْجِزَ الآنَ ، في ساعةٍ واحدةٍ ، ما كانَ يحتاجُ أَجدادُنا إلى يومِ كَامِلٍ لإِنْجازِهِ .

وهذا يجعَلُ آفاقَ عُلماءِ اليومِ ، في اللَّغةِ وسواها ، أَوسَعَ جِدًّا مِنْ آفاقِ علماءِ الأَمْسِ ، ويجعلُنا أَيْضًا نَفتِّحُ عيونَنا جَيْدًا ، عَنْدَما نَسِيرُ عَلَى دُروبِ مَنْ سَبَقَنا مِنَ اللُّغَوِيِّينَ ، حَتّى إذا وَجَدْنا عَقَبَةً أَزَلْناها ، لِتُصْبِحَ طُرُقُنا اللَّغَوِيَّةُ مُعَبَّدةً قدرَ المُسْتَطاعِ .

وأنا مِمَّنْ يَدْعُونَ إِلَى استَعالِ الكلاتِ المولَّدةِ دونَ تَرَدُّدٍ ، وهي الكلاتُ المستعملةُ بعد أواخِرِ القرنِ الثّاني الهجريّ في جزيرةِ العرب. وقد القرنِ الثّاني الهجريّ في جزيرةِ العرب. وقد جاء في مختصرِ العيْنِ لِلزَّبِيديّ صاحِبِ التّاجِ : «المولَّدُ مِن الكلام هو المُحدَثُ». وقسمٌ كبيرُ جدًّا مِن لغتِنا مولَّدُ ، فإذا أنكرنا استعالَ المولَّدِ ، نكونُ قد أنكرنا استعالَ القسم الأكبرِ مِن الكلام ، التي يستعملُها اليومَ كُتّابُنا وشعراؤنا ، ونكونُ قد قتلْنا آلاف الكلاتِ التي عاشتْ على السّينا أكثر من عشرةِ قرونٍ . ومن شاء أن يقرأ بحثًا وافيًا عنِ المولّدِ ، عليهِ أن يرجع إلى البابِ الحادي والعشرينَ مِنَ المُزْهِرِ للسّيوطيّ (الجزء الأوّل ، صفحة ٣٠٤) .

أمّا الكلماتُ الأَعجميّةُ المعرَّبَةُ ، فأنا أُؤيّدُ الجواليقيَّ وابنَ الجوزيِّ وسواهما مِن أَئمّةِ العربيّةِ ، الّذين قالُوا إِنَّ الكلماتِ الأعجميّةَ ، الّتي عرّبَها العرَبُ ، وحوّلُوها عن ألفاظِ العجمِ إلى ألفاظِهم تُصبِحُ عربيّةً.

مَنْ مِنّا يستَطيعُ أَنَ يُنكرَ على القُرآنِ الكريم استعالَهُ الكلاتِ الفارسيّة الأصْلِ: كأباريق ، وسِجِيل ، وإستبرَق . والرُّومِيّة : كقِسطاس ، وصِراط ، وشيطان ، وإبليس . والحبشيّة : كأرائك ، ودُرِّي ، وكِفْلَيْنِ (بَصِيبَيْنِ) . والسِّريانيّة : كَسُرادق ، ويَم ، وطور ، وربّانِيّين . والزِّنجِيَّيْنِ : حَصَبًا وسَرِيًّا . والعِبْرانِيَّة : فُومًا . والتُّركيّة القديمة : غَسّاقًا . والهِنديَّة : مِشْكاة . والقِبْطِيَّة : هَيْتَ لَك ؟

وقد أحصى السُّيوطيُّ تسعًا وثمانينَ كلمةً أعجميّةً أُخْرَى في القرآنِ الكريم. ويقولُ عبدُ القادرِ المغربيُّ في كتابهِ «الاَّشتقاق والتّعريب» إِنَّ كلمة مُصْحَفٍ ، الّتي سُمِّيَ بها القُرآنُ الكريمُ نفسُهُ ، معرَّبةٌ عن اللّغةِ الحبشِيّةِ ، وهي مشتقةٌ مِن صَحَفَ ، ومعناها بالحبشِيّةِ : كتَب. وكلمةُ القاموسِ الّتي أطلقها الفيروزاباديُّ على معجمهِ هي أعجميّةٌ معرَّبةٌ ، ومعناها البحرُ أَوْ معظمُ مائِهِ .

وقد أخرجَ ابنُ جَريرٍ بسنَدٍ صحيحٍ عن أبي ميسرةَ التّابعيّ الجليلِ قولَهُ عَيَّالِيُّهِ: «في القُرآنِ مِن كلِّ لِسانٍ». وفي المعجم هذا بحث مفصَّلُ عنِ الأَضدادِ ، دعوْتُ فيهِ إلى اختيارِ أحدِ المَعْنَيْنِ المَتضادَّيْنِ دونَ الآخرِ ، لأسبابِ وجيهةٍ ذكرتُها . وهذهِ الدّعوةُ لا تعني أنّني أُخطِّئُ مَنْ يستعملُ المعنى الآخرَ ، غَيْرَ المختارِ ، وغيرَ المألوفِ ، ويُهمِلُ المختارَ والمألُوف ؛ لأنّ هذا مِن شأنِ مجامِعنا اللَّغويّةِ ، الّتي أرجو أنْ تُصبحَ مجمعًا واحدًا ، يستطيعُ بكثرةِ أعلامهِ الخالدينَ أنْ يضعَ الضّادَ في المكانةِ الرّفيعةِ ، الّتي يجب أن تكون فها .

وعندما أذكرُ كلمةً «التّاج» أعني بها معجَم «تاج العروسِ مِنْ جَواهرِ القاموسِ للزَّبِيدِيِّ»، ولا أعني كتابَ «التّاجِ في أخلاقِ الملوكِ للجاحظِ».

إِنَّ مَا أَخَذَتُهُ عَنِ المُغْرِبِ للمطرِّزِي مَأْخُوذٌ مِن نسختين ، الأُولى: النَّسخةِ الَّتِي اعتمدَ عليها صاحبُ مَدِّ القاموسِ ، وهي مضبوطة بالشّكل كها يبدو ؛ والنَّسْخَةِ الَّتِي عثرتُ عليها بعدَ ذلك ، وجعلتُها مِن جُملَةِ المصادرِ الَّتِي اعتمدت عليها في تأليفِ هذا المعجم ، وهي غير مضبوطةٍ بالشّكل .

لم أضع المصادرَ الجديدةَ والقديمة ، الّتي اعتمدتُ عليها في تأليف هذا المعجم حسبَ ترتيب حروف الهجاء ، ولا حسبَ مواضيعها ، أو تاريخ طباعتِها ، بل وضعتُها حسبَ وصولها إليَّ ، فآخرُ مصدرِ عثرتُ عليهِ وضعتُه في آخرِ قائمةِ المصادرِ .

وحينَ أكتني بذكرِ «أبنِ السُّكّيتِ»، أَعنِي أَنّني استقيتُ مادّتي من كتابِه «تهذيب الألفاظ». أمّا إذا استقَيْتُ مادّتي من كتابٍ آخرَ لهُ، مثلِ «إصلاحِ المنطقِ»، فإنّني أذكر ذلك.

وحين أذكرُ «التّهذيبَ» أعني معجمَ «تهذيبِ اللّغةِ» لِلأزهريِّ.

وحاولتُ في هذا المعجم ذكر أساء الأدباء خاليةً من لقب دكتور، أو أمير الشّعراء، أو أستاذ، أو عَلّامة، كما كان يَفعلُ طه حسين، وشوقي، وأحمد أمين، وأندادهم؛ لأنهم خالدون بأسائِهم الّتي تركت أثرًا كبيرًا في تاريخ الأدب العربيّ المعاصِر، لا بألقابِهم العلميّة التي تتضاءَلُ إِزَاء عبقريّاتِهِم وإنتاجِهم، والّتي يشاركُهم في حَمْلِها عشراتُ الألوفِ مِن أُدباء العَرَبِ الأحياء والأموات.

وإذا كانَتْ لحروفِ الكلمةِ حَرَكاتُ شاذَةٌ أو نادرةٌ ، مِثلُ: مَهِنَة ، فإنّني أكتَفِي بالحرَكاتِ الّتي يَضَعُها مُنَضِّدُ المطبعةِ ، دونَ أنْ أقولَ بعد ذلكَ : بفتح ِ الميمِ وكسرِ الهاءِ ؛

وقبلتُ جُلَّ الكلماتِ والعباراتِ الَّتي أَقَرَتْها مجامِعنا اللُّغويَّةُ ، لكي نسيرَ على هُدَى المجامِع ِ والمعَاجم .

ووضعتُ الصّوابَ عنوانًا لِلبحثِ ، لكيْ يَأْخُذَهُ نَظَرُ القارئِ ، ويَبْقَى في ذهنِهِ . وذكَرْتُ الخَطأَ في النَّهْنِ . والذّاكرةُ تحتاجُ إلى الخَطأَ في النَّهْنِ . والذّاكرةُ تحتاجُ إلى تكرارِ ، لكي تختزنَ الأَشْياءَ الّتي تَرْغَبُ في اختزانِها .

وَوَضَعْتُ الأَغلاطَ بِحَسَبِ تَرْتيبِ المعاجمِ الحديثةِ ، لكي يسهلَ الرُّجوعُ إِليها ، مَعَ دليلٍ (فِهْرِسْت) في نهايةِ المعجَم ، يُرْشِدُ المستشيرَ المستعجلَ إلى المادة ، بينا يبقَى مَثْنُ المعجَمِ الشَّامِلُ مَرْجِعًا للكاتبِ المدَقِّقِ ، الَّذي يُريدُ أَنْ يُحيطَ علمًا بالحقائِقِ اللَّغَويّةِ من جميع ِ وُجوهِها .

وأوردْتُ في المعجم قليلاً من الأفعالِ مَثْلُوّةً بحروفِ جَرِّ خاصّةٍ بِها ، ليتقيَّدَ بها كبارُ كُتّابنا وشعرائِنا ، الّذينَ يُولُونَ المبنى اهتامًا شديدًا ، ويَرْغَبُونَ في انتقاءِ الأفصح ، بينا يحوزُ لِمَنْ يرضَى بالفصيح ، ولا يُحبُّ أَنْ يُكَلِّف نفسَهُ عناء البَحْثِ عَنِ الأفصَح ، أَنْ يَضَعَ (اللّامَ) بَدَلاً مِنْ (إِلَى) ، وَ (الباء) بَدَلاً مِنْ (في) ، وَ (عَلَى) بَدَلاً مِنْ (عَنْ) النح ... إذا كانَ معنى الفعْل لا يَتَغَيَّرُ.

ودعوتُ القارئَ ، في نهايةِ كلِّ مادّةٍ مِنْ هذا النَّوْعِ ، إلى الرُّجُوعِ إلى مَادَّتَيْ «لا يَخْفَى عَلَى القُرَاء» وَ«اعتَقَدَ» ، لِيَرَى أَنَّهُ يَحِقُ لَهُ أَنْ يضعَ حَرفَ جَرٍّ مَكانَ آخَرَ ، إذا لم يَلْتَبِسِ المُعنَى ، وهذا أُوافِقُ عليهِ موافقةً تامّةً ، أَوْ إذا أُشْرِبَ فِعْلُ معنى فِعْلِ آخَرَ لمناسبةٍ بينها ، وهذا أرَى أَنْ لا نُسْرِفَ في اللَّجوءِ إلَيْهِ ، لأنَّ طريقَهُ وَعْرٌ جِدًّا ، لا نَأْمَنُ فيهِ العِثارَ.

ولم أذكُرْ أسهاءَ اللَّغويِّينَ والأدَباءِ الّذينَ خَطَّأْتُهُم ؛ لأنَّ الغايةَ هِيَ الوصُولُ إِلَى الصّوابِ ، لا التَّشْهِيرُ بالنَّاسِ . وفي المرَّاتِ القليلةِ الّتي ذكرْتُ فيها الاَسْمَ ، كُنتُ مضطرًّا إلَى ذلكَ ؛ إِمّا لِشُهْرَةِ المُؤلِّفِ ، أَوْ لأَنَّ كثيرًا مِنَ الأَدباءِ والمُؤلفِّينَ الّذين جاءُوا بَعْدَهُ ، قد تَبَنَّوْا رأْيَهُ .

وضَبَطْتُ الكلماتِ بالشَّكْلِ التَّامِّ غالِبًا ؛ خوفًا من الوُقوعِ في لَبْسٍ أَوْ غُموضٍ.

واستَشْهَدْتُ أَحْيَانًا ، في المادّةِ الواحِدَةِ ، بالصِّحاحِ ومختارِ الصِّحاحِ كِلَيْهِما ؛ لأنّني وَجَدْتُ اختلافًا قَليلاً بينَ الجوهريّ والرّازيّ في بَعْضِ الموادِّ.

وَلَمْ أَقْبَلَ استعالَ الكلماتِ الَّتِي لَمْ تَرِدْ فِي جُلِّ المعاجِمِ المَوْثُوقِ بَها ، والمَشْهودِ لَها بالدِّقَةِ ، أَوْ فيها كُلِّها. وَلَمْ أَقبَلَ الكَلَمَاتِ المُولَّدَةَ الحَدَيثَةَ الَّتِي انفَرَد بذكرِها المعجمُ الوسيط، إِذَا كَان مِجمعُ اللَّغَةِ العَرَبِيَّةِ بالقَاهرةِ لَم يُوافِق عَلَى استِعالِها ؛ مَعَ أَنَّنِي اقترحْتُ عَلَى المجمعِ المُوافقةَ عَلَى بعضها ، لأنّني اعتقَدْتُ أَنَّ المعجَمَ كَانَ مُصِيبًا فِي رأيهِ.

إِنَّ أَكْثَرَ الكُتُبِ الَّتِي أُلِّفَتْ عن الأخطاءِ الشَّائعة ، في جُلِّ البلدان العربيّة ، قد أَخَذْتُ منها بَعْضَ المُهِمِّ الصَّحيحِ ، وذكرتُهُ في هذا المعجَم ، بَعْدَ دراسةٍ دَقيقَةٍ ، بأُسلوبي الخاصّ وتحقيقي الخاصّ ، بقليلٍ من الإيجاز غالبًا .

أمَّا الصَّوابُ الّذي وَجَدْتُ مَوَّلِنِي تلكَ الكُتُبِ يُخَطِّنُونَهُ ، فقد ذكرتُ معظم ما قالَتْهُ المصادرُ الّتي تُوَيِّدُ رأْيي .

وتشبَّنْتُ بكُلِّ كَلِمَةٍ مَأْلُوفةٍ لديْنا تَفَوَّهَتْ بها إِحْدَى القَبائلِ في العصر الجاهلي، وكُلِّ رأي قالَهُ البصريّون أَو الكُوفِيّون، أَو نحويٌ مفكّرٌ عبقريٌّ كابنِ جنّي وابنِ هِشام الأنصاريّ وابنِ مالِك ، أَو لُغُويُّ فذُّ كالزّمخشريّ وابْن مَنظور والزَّبِيديّ، لأَجيزَ تلك الكلمة وذلك الرّأي، مُضيّقًا بذلك شِقّة الخِلاف بَيْنَ نُحاتِنا ولُغويِّينا – قدر المستطاع – ما دُمنا غير قادرين على توحيد كلمتنا سياسيًّا، ونحنُ نَرَى سَرَطانَ الدُّحَلاءِ قد بدأ يَمُدُّ جُذورَهُ إلى بلادِنا كُلِّها.

وحاوَلْتُ جُهدِي - في أَغْلَبِ الأَحيانِ - الاكتفاءَ بتحقيقِ الكلماتِ الصَّعْبَةِ الّتي يُخْطِئُ في استعالِها عَدَدٌ كبيرٌ مِنَ الكُتّابِ ، واضْطُرِرْتُ إلى الإطنابِ في تصويبِ الكلماتِ التي يكادُون يُجْمِعُونَ عَلَى أَنّها خَطأً ، مَعَ أَنّها صَوابٌ ، وفَنَدْتُ البَراهينَ ، الّتي أَوْرَدُوها لِتَخْطئتِها ، بُرهانًا بُرْهانًا ، لأَثْبِتَ أَنّهُمْ هُمُ المخطئون ، وأنّ الفُصحَى ذاتُ صدرٍ رَحْبٍ ، وفل دُروبٌ كثيرةٌ تُوصِلُ إلى الصّواب ، ولأزيلَ عِبْنًا ثقيلاً جاثِمًا عَلى ألبابِ أَدبائِنا ، وكثيرًا مِن الشّكوكِ الّتي كانَتْ تحومُ حَوْلَ صِحّة تلك الكلماتِ أو غلَطِها.

ومِمّا أَلْزَمْتُ نفسي بِهِ في هذا المعجَم ، ضَبْطُ الأَعْلام بالشَّكْلِ التّامِّ بَعْدَ التَّحَرِّي اللَّقيق ، لِأَنْ المعاجِم تُهْمِلُ – في كثيرٍ مِنَ الأَحْيانِ – ضَبْطَها بالشَّكْلِ الكَامِل ، فتشمل الدَّقةُ بذلكَ الأعلام كما تشمل الكلمات الضّروريَّة ، لنضمَنَ وُصولَ القارئ إلى المعنى المَقصودِ ، دون شَكَّ أَوْ إِبْهامِ .

لَمْ أَرْضَ برأي لِعُضْوٍ فِي أَحَدِ المجامع ِ، إلاّ إذا وافق عليه المجمعُ الّذي ينتمي إليهِ ، أو أَيُّ مَجمَع ِ عربي ۗ آخَرَ.

ولم أَبْحَثْ عَن الكلمة في جميع المُعْجَاتِ ، إذا رأيْتُ أَنَّ عَدَدًا منها يُؤيِّدُ استعالَها ، ولكنّني رُحْتُ أَبحثُ عنها في جميع المعاجم ، وكُتُبِ اللّغة المُوثَّقَة ، كُلّا رأيتُ أَديبًا شهيرًا ، أو لُغَويًّا كبيرًا استعملَها ، دُونَ أن أَجِدَ في المُعجَاتِ وكُتُبِ اللّغةِ ما يُؤيِّد ذلك ، مِمّا حَمَلني على مواصلةِ البحثِ ، حَتَّى إذا وجَدْتُ مَصْدَرًا مُوثَقًا واحِدًا يُجيزُ استعالَها ، أَيُدْتُهُ بَعْدَ أَنْ أَذْكُرَ جميعَ المصادرِ الّتي لا تُجيز ذلك. وإذا لم أجد مصدرًا واحدًا ، أو مصدريْن ، أو أكثرَ ، تقولُ بجوازِ استعالِها ، ذكرتُ أنها خطأً بجبُ اجتِنابُهُ.

وآثرْتُ استعالَ الكَلِمةِ الصّحيحةِ الّتي تتفوّهُ بها العامّةُ ، على الكلمةِ الصّحيحة الّتي تأبى العامّةُ استعالَها ، وهدفي مِن ذلك هو التقريبُ بينَ الفُصْحَى والعامِّيّة ، ولكنّني لم أُخطًى مَنْ يستعملُ الكلمة الصّحيحة التي لا تستعملُها العامّةُ ؛ لأَنَّهُ سَيُخطّى نَفْسَهُ يومًا ما ، حين يَشْعُرُ أَنَّهُ أَبْعَدَ رأْيَهُ عَنْ عُقولِ قُرّائِهِ ، ذوي المعرِفةِ القليلةِ بالفُصْحَى . وغايةُ كلِّ كاتبٍ هي إيصالُ رأيهِ إلى أكبر عَدَدٍ مِنَ القُرّاءِ ، بلغةٍ صحيحةٍ فصيحةٍ بسيطة .

ولم أَنْصَحَ باستِعالِ كلمة اقترحْتُها في هذا المعجَم ، ما لم تُوافق على ذلك بحامعُنا أَوْ اَحدُها وَحاولْتُ جُهدي بُلوغ الكمالِ في هذا المعجَم ، وهيات ، فالكمالُ مِنْ صفاتِهِ تعالى وحدَهُ ، لذا أرجو مِن جميع أعلام اللغة العَربيَّةِ والمستشرقين توجيه انتباهي مشكورين ، إذا ما يُخيَّلُ إليهم أَنَّهُ خَطَأ ، لأذكر لهُم المصادر الّتي اعتمدت عليها في تصويبهِ ، إذا كانوا مُخْطِئِين ، أَوْ لِأُصَحِّحَ الخَطَأ في الطّبعةِ الثّانيةِ إِنْ كانوا مُصِيبِينَ .

وَحينَ يَكُونُ للكَلَمَةِ مَعْنَيَانِ ، أَحدُهُمَا أَشَهَرُ مِنَ الْآخِرِ ، أَو أَقُوىَ مَنْهُ ، أَضَعُ الأَشْهَرَ والأقوَى أَوّلاً في عناوينِ الموادِّ ، مثل: (ضرْبة لازب) الّتي قدّمتُها على (ضربةِ لازم).

وهنالك موادُّ قليلةُ تُردِّدُها أفواهُ المذيعين ، وتخطُّها أقلامُ كتَّابِ الصُّحُفِ كثيرًا في هذهِ الأيّامِ ، رأيْتُ أَنْ أذكرَ الخطأَ فيها وتصويبَهُ ، حِرْصًا مِنّي على تصحيح ِ جميع ِ عثراتِ الأفواهِ والأقلامِ ، إِراحةً لضميزي ، وخدمةً لِلُغتي .

أعدتُ في هذا المعجَم كتابةَ موادَّ قليلةٍ جِدًّا ظهرتْ في «معجم الأخطاءِ الشَّائعةِ» بعد أن زدتُ عليها شواهدَ جديدةً ، أو بعدَ ظهورِ رأي حديثٍ عنها مِن أحدِ مجامِعنا.

وأوردتُ في بُحوثِي المراجعَ اللَّغويّةَ بِحَسَبِ التَّسلسُلِ التَّاريخيِّ لوفاةِ مؤلِّفيها ، بادئًا بأقدَمِها ، ومنتهيًا بأحدَثِها .

كلَّما وجدتُ عددَ المخطِّئينَ لاَّستعالِ إحدَى الموادِّ قليلاً ، اقتصرْتُ على ذكرِ بضعةِ

وبذلتُ أقصَى جهدي لتزويدِ هذا المعجَم بالموادِّ الّتي دارَ النّقاشُ حولَ تخطئتها أو تصويبها في مَجامِعنا ، وخارِجَ مجامعِنا بينَ قمم رجالِ اللّغةِ عندَنا . وأشهدُ أنّني استطعتُ اقتناصَ جُلِّها ؛ لأنّ الوصولَ إليها جميعها مستحيلٌ لكثرتها ، وولادةِ أخطاءِ كثيرةٍ جديدةٍ دائمًا ، ككلمةِ تحجيم ، الّتي وُلِدَت في السّنواتِ الأخيرة والّتي خَطّاتُها في هذا المعجَم ، وذكرتُ ما رأيتُ أنّه الصّوابُ .

وهنالك كلمات في اللّغة العربيّة أرى أن نجتنب استعالَها ، وقد أهملت ذكرَها في معجمي هذا ، مع أنّ المعجمات تقولُ إنّ استعالَها صحيح لُغَويًّا ، كقولِنا : جامعت فلانة على أمر كذا . ومعناه : اجتمعت معها على ذلك الأمر . فهنالك عدّة أفعال ، نستطيع أن نستبدلَها بالفعل (جامَع) ، وتُعطِينا المعنى الّذي نريدُه ، دونَ أن نخجل من التفوُّو بها ، كقولِنا : اتفقت معها ، وأيّدُتها ، ورأيت رأيها ، ووافقتُها ، إلى آخرِ ما هنالِك من أفعال كثيرة في اللّغة العربيّة تؤدّي المعنى نفسة .

وفي اللّغة العامِيّة عددٌ كبيرٌ من الكلمات ، الّتي طراً على حروفها تغييرٌ طفيف أبعدَها عن الفُصحَى ، فظَننَاها عامِيّة ، ولو أنعمْنا النّظرَ في أصولِها ، أو حروفها ، أوْ حَرَكاتِها ، لَرَأَيْنا أَنْ ذلك التّغييرَ اليسيرَ ، الّذي طراً عليها ، جعلَنا ننفرُ من استعالِها ؛ فكلمة سَبّاط (الحِذاء) مثلاً . ليست مأخوذة من الكلمة الإسبانية Zopatos بَلْ هي عربيّة مُعرَّفة عَن (السّبْت) . وهو كل جلدٍ مدبوغ .

فعلينا البحثُ عن تلكَ الكلماتِ ، واستعالُها بعدَ إِرْجاعِها إلى أُصولِها ، لِنَوْدِمَ جزءًا مِنَ الهُوّةِ الّي تفصِلُ بينَ الفصحَى والعامِيّةِ .

وأنا في هذا المعجَمِ، وفي توأمِهِ «معجمِ الأخطاء الشّائعة»، لا أُوَّيِدُ استعالَ الكلماتِ العامّيّةِ، كما خُيِّلَ إلى بعضِ النُّقَادِ، الّذين قرأوا مقدّمةَ المعجمِ الأُوّلِ، ولكنّني أُوثرُ استعالَ الكلمةِ الفصيحةِ، الّتي تتفوّهُ بها العامّةُ على الكلمةِ الفصيحةِ، الّتي تألَى العامّةُ استعالَها، أوْ لا تستحسِنُه.

وصحَّحْتُ حركاتِ عددٍ قليلٍ مِن أسهاءِ البُلدانِ ، وأسهاءِ الأَشْخاصِ ، الّتي يعثُرُ كثيرٌ من خُطباءِ المنابرِ . ومذيعي التَّلفزيون والإذاعةِ . حينَ يضبطونَ حركاتِها ، متوَخِيًّا مِن وراءِ ذلكَ إرشادَ بَني قومي إلى سُبُلِ الكمالِ ، مها كانتْ ضَيَّقةً ومتشعِّبةً .

الصَّفيقة ، بعد أنْ أذكر جُلَّ ما قالته المعجَات عنها من متناقضات ، لأُخفِف عن الأدباء الحققة بناء البحث عن حقيقة المادّة الواحدة ساعات طوالاً ، أو أيّامًا ، وأعرضها عليهم صحيحة واضحة ، دون لَف مُ أو دُوران ، ودُون أَنْ أترُك - بحسب اجتهادي - أدنى شك يُساور ألبات القرّاء.

لا أَذْكُرُ خُلاصَةً بحوثي في نهاية مادة ما ، إلّا إذا كانتِ الآراء عنها متضاربةً في المعجَاتِ ، والخلافُ شديدًا بينَ أَيْمَةِ اللّغةِ ، لكي أُبَدِّدَ – قدرَ استطاعتي – سُحُبَ الغموض في سَاء ذهن القارئِ في نهايةِ المَطافِ.

أَبِحْثُ عن المادّةِ أحيانًا في عشراتِ المصادر، الّتي قد تربو على خمسينَ مصدرًا، ولكنّني لا أذكرُ إلاّ أساء المصادر، الّتي أجدُ فيها جزء المادّةِ الّذي أبحثُ عنهُ، ورُبمًا كانَ عددُها لا يزيدُ على عشرينَ، أو بِضْعَةَ عَشرَ مصدرًا. وأكتني أحيانًا بالرُّجوعِ إلى مصادرَ قليلةٍ، حِينَ أرَى الإجاعَ منعقِدًا على الصّورةِ الّتي أنشُدُها.

هنالك معجمات عثراتها غير قليلة ، فإذا انفرد أحدها ، أو آثنان ، أو ثلاثة منها بذكر مادة ما ، لجأت إلى معجم أو اثنين من المعجَاتِ الموثوق بها كالتهديب ، والصّحاح ، والأساس ، واللّسان ، والمصباح ، والتّاج ، والمدّ ، والمعجم الكبير وأشباهها . فإذا لم أجد تلك المادّة في أحدها ، أنكرْتُ صِحَّة المادّة ، ولجأْتُ إلى مَجامِعنا ، مستنيرًا برأيها ، أو مقترحًا عليها الموافقة على استعالِها ، إذا وجدت ذلك ضروريًّا .

إِنِّ القرآنَ الكريمَ ، والحديث الشَّريف الصّحيحَ ، ومعجَم ألفاظِ القرآنِ الكريمِ ، وخلق الإنسانِ لثابتٍ الكُوفيِّ ، وألفاظَ ابنِ السِّكِيتِ ، وأدب الكاتب لاَبنِ قُتيبَة ، والألفاظ الكتابيّة للهمذانيِّ ، والبيانَ والبيانَ والبينَ للجاحظِ ، الكتابيّة للهمذانيِّ ، وأساع الأشياء للعسكريِّ ، ومقاماتِ الهمذانيِّ ، وشرَّح الحاسةِ لِلْمَرْوقيِّ ، وفقه اللّغةِ للثّعالييِّ ، وشرحَ المعلقاتِ لِلزَّوزيُّ ، وشرحَ الحاسةِ لِلتَّريزيِّ ، ومفرداتِ الرّاغبِ للأصفهانيِّ ، ومقاماتِ الحريريِّ ، وأساسَ البلاغةِ لِلزَّمَخْشَرِيِّ ، ومغني اللّبيبِ لآبنِ هِشامِ اللَّانصاريِّ ، وتعريفاتِ الجُرجانيِّ ، ومُرْهِرَ السُّيوطيِّ ، وشفاء الغليلِ لِلْخَفاجِيِّ ، وكشفًا الطُّرَّةِ لِلآلوسِيِّ الكبيرِ ، ومُستدركَ المعجماتِ لدوزي وما شابهها مِن المصادرِ ، هي مصادرُ لعَوَيَّةٌ موثَّقةٌ عندما أَسْتشهدُ بوجودِ إحدى الموادِّ فيها ، ولكنّها ليستْ معجماتٍ لُغَوِيَّةً كاللّسانِ والتَّاجِ نَنْشُدُ فيهِما وفي سواهما مِن المعجاتِ كُلَّ الموادِّ اللّغويّةِ ، ونَتَوقَّعُ العثورَ عليها كاللّسانِ والتَّاجِ نَنْشُدُ فيهِما وفي سواهما مِن المعجاتِ كُلَّ الموادِّ اللّغويّةِ ، ونَتَوقَّعُ العثورَ عليها كاللّسانِ والتَّاجِ فَنْشُدُ فيهِما وفي سواهما مِن المعجاتِ كُلَّ الموادِّ اللّغويّةِ ، ونَتَوقَعُ العثورَ عليها كاللّسانِ والتَّاجِ فَنْشُدُ فيهِما وفي سواهما مِن المعجاتِ كُلَّ الموادِّ اللّغويّةِ ، ونَتَوقَعُ العثورَ عليها كاللّسانِ والتَّاجِ فَنْشُورُ عليها عَلَيْ المُورِ عليها عَلَيْ المُورِ عليها عَلَيْ المُورِ عليها عَلَيْ المُورِ عليها المُورِ عليها عَلَيْ المُورِ عليها المُورِ عليها السَّور عليها المُورِ عليها المُؤْرِ عليها المُؤْرِقِيْرُ عليها المُؤْرِ عليها المُؤْرِ عليها المُؤْرِ عليها المُؤْرُ عليها المُؤْرِقِيْرِ عليها المُؤْرِ عليها المُؤْرِ عليها المُؤْرِقِيْرُ عليها المُؤْرِقُورُ عليها المُؤْرِقِيْرُ المُؤْرِقِيْرِ المُؤْرِقِيْرُ عليها المُؤْرِقِيْرُ ا

فيها. وهذا يحملُني على إهمالِ اللّجوءِ إليها أحيانًا ، لاثباتِ صِحّةِ ما أُورِدُهُ مِن الموادِّ؛ لأنّني لا أجدُ جميع الموادِّ فيها ، دون أن تحقَّ لي محاسبتُها على إهمالِها ذكرَها ، كها حاسبتُ المعجاتِ الأخرَى في مُعجَمى المخطوط «عَثَراتِ المعاجم».

واكتفيتُ في المعجم هذا بذكر أساءِ المراجع ، دُونَ أن أَذكرَ أرقامَ الصّفحاتِ الّتي استَقَيْتُ منها الموادَّ؛ لأنَّ هذا معجمٌ لغويٌّ وليسَ كتابًا أدبيًّا.

وحَمَلَني أحيانًا حُبُّ توفيرِ الوقتِ للقارئِ ، والتَّركيزِ على المعنى ، على أنْ أذكرَ مصادرَ كثيرةً ، تُوردُ معنَّى مِن المعاني ، سائلًا في تلك المصادرِ جميعها ، ومسرودًا بألفاظٍ قد تختلفُ اختلافًا يسيرًا بينَ مصدرِ وآخرَ ؛ إذا كان المعنَّى هو هدَفَ التَّصويب. أمّا إذا كان المعنَّى هو هدَفَ التَّصويب. أمّا إذا كان المعنَّى على المبنَى ، فإنني أتقيَّدُ تقيُّدًا تامًّا بالألفاظِ الّتي أنقلُها ، والّتي تكونُ متشابهة في المصادر جميعِها.

وقد أَضَعُ – تجنُبًا لإرْهاقِ مُنَضِدِ الحروفِ – حركةً واحدةً على حرْفٍ ، يجوزُ أن تكونَ لهُ حركةٌ ثانية . مثل: صِبْيان . الّتي يجوزُ أنْ تكونَ الصّادُ فيها مضمومةً أيضًا ، ومثل: جَمَدَ الماءُ وجَمُدَ ، والصَّبرِ والصَّبْرِ.

وحين أقولُ: ويخطّئون كذا، أوْ: ويقولونَ كذا، أَعْني أنَّ بعضَ الأدباء هم الَّذينَ يخطّئونَ قَوْلَ كذا، أوْ همُ الّذين يقولون كذا؛ ولا أَعْني – طبْعًا – جميعَ الأُدباءِ.

وهنالكَ نصوصٌ تستشهد بالآياتِ القُرآنيّةِ الكريمةِ ، دونَ أَنْ يُذْكَرَ فيها اسمُ السُّورةِ ورَقْمُ الآيةِ ، اللذّيْنِ ذكرتُها في المتْنِ ، وهو من حَقِّ المؤلّفِ ، وكانَ عليَّ ذكرُهما في الحاشيةِ ، ولكنّني آثَرْتُ وضعَها في المتنِ . اختصارًا لوقتِ القارئِ ، وإبقاءً على تركيزِ ذهنه .

وقد يُطْلِقُ أَحدُ المجامع ِ آسميْنِ على مُسَمَّى واحدٍ ، وأنا قد أختارُ أَحَدَهما ؛ لأنَّهُ مألوفٌ ، ويسهُلُ على الذّاكرةِ اختِرَانَهُ . وأُهمِلُ الآخرَ لأنَّهُ غيرُ مألوفٍ . أو لأنّ هُناكَ صعوبَةً في إيجادِ صِلَةٍ بينَ لفظِهِ ومعناهُ .

وأستشهدُ ببيتٍ ، أو جملةٍ فيها كلمةً أو كلماتً ، قد يُجْهَلُ مَعناها ، دونَ أَنْ أَذكُرَهُ في بعضِ الأحيانِ ؛ لأنّني أترُكُ أمرَ البحثِ عنهُ للقارئِ الأديبِ ، اعتمادًا على نَشاطِهِ ، واقتصادًا في العبارةِ . مصادرَ لتصويبِ استعالِها. وحينَ يكثُرُ عددُ المخطّئينَ لكلمةٍ ليستْ خطاً ، أو المصوّبينَ لكلمةٍ ليستْ صوابًا ، أزيدُ عددَ المصادرِ الَّتِي تؤيّدُ رأيي ، وتُدْحِضُ آراءَهم ، حتّى إذا رأيتُ المصادرَ التي يعتمدون عليها كثيرةً ، لُذْتُ بجميع المصادرِ المتوافرةِ لديّ (وهي وافرةُ والحمد لله) ، والّتي تدعم رأيي وتنقضُ آراءَهم ، لِأُقنِعَ القارئَ بصوابِ رأيي ، وخطأ آرائِهم . وأكتني أحيانًا بذِكْرِ قليلٍ من المصادرِ ، عندما أراها مُجْمِعَةً على رأي واحدٍ ، آرائِهم . وأكتني أحيانًا بذِكْرِ قليلٍ من المصادرِ ، دونَ أنْ يكونَ في حاجةٍ إلى ذلكَ القارئَ مِن مراجعةِ عددٍ كبيرٍ من المصادرِ ، دونَ أنْ يكونَ في حاجةٍ إلى ذلك .

وحاولتُ في هذا المعجم اللُّجوءَ إِلَى الإِيجازِ – ما استطعتُ إلى ذلكَ سبيلاً – وذِكْرِ التّعريفِ الواحدِ، أَوِ المعنى الواحدِ مَرَّةً واحدةً، متلُوًّا بأساءِ جميع ما لديَّ مِن المصادرِ اللّهي وردَ فيها، أو جُلِّها، أو بعضِها، وَفقًا لدرجةِ الشَّكِّ والغُموضِ اللَّذَيْنِ يكتنِفانِ تلكَ المادّة ، بَدَلاً مِن ذكرِ خُلاصةِ ما ذكرَهُ كلُّ معجم ؛ لأبتعدَ عنِ التّكرارِ ، ضَنَّا بوقتِ القارئِ ، الذي أصبحَ الآنَ من الألماسِ ، بعدما كانَّ مِن الذّهبِ .

وتقَّيدْتُ بِمَا أَجِمعَتْ عليه المعجَاتُ، وبعضِ مَا أَقَرَّتُهُ الْمِجامعُ، دُونَ أَنْ آبَهَ:

(أ) لِمَا نُسِبَ إِلَى بُلَغاءِ العربِ فِي صدرِ الإسلامِ عندما أَشُكُ فِي صحّةِ الرّوايةِ عنهم . (ب) ولما قالَهُ أَثمّةُ الأدبِ العربيِّ فِي القُرونِ العشرةِ الأخيرةِ ، إذا لم أَجِدْ معجَمًا مُوثَقًا يدعُم أقوالَهم .

ورأيتُ من الحَكمةِ إهمالَ جميعِ ما لم تذكُرْهُ المعجَاتُ ، ولم تُقِرَّهُ مجامِعُنا الأربعةُ ، أو أحدُها ، مَنْعًا للفَوْضَى مِن أَنْ تضرِبَ أَطْنابَها في مَيدانِ لغتِنا التي نَفْدِيها بالنّفسِ والنّفيسِ .

ونقلتُ مادَّتَيْ «لا يخفَى على القُرَّاء» وَ «اعتَقَد» مِن معجم الأخطاء الشَّائِعةِ إلى هذا المعجم ؛ لأنّ القارئ يحتاجُ إلى الرُّجُوع إلى هاتَيْنِ المادَّتَيْنِ ، في الموادِّ الّتي يجوزُ فيها أن يحلَّ حرفُ جَرٍّ مكانَ آخرَ ، والموادِّ الّتي يُشْرَبُ الفعلُ فيها معنى فعل آخرَ . وهذا يجعلُنا نَحُولُ دونَ تكرارِ ما جاء في القُرآنِ الكريم ، والحديثِ الشَّريفِ ، وما قالَهُ الكسائيُّ ، وأكثرُ الكوفِيّينَ ، وبعضُ البصريّينَ ، وابنُ جَنِّي ، وابنُ سيدَه ، وابنُ السِّيدِ البَطَلْيَوْسيُّ ، وابنُ مالك النَّحْويُّ ، وابنُ هشامِ الأنصاريُّ ، ومصطفى الغلايينيُّ .

هنالكَ موادُّ كثيرةٌ مبهَمَةٌ في معجَاتِنا ، يكتَنِفُها التَشويشُ والغموضُ في كثير من الأحيانِ. وقد حاولتُ جهدي ، في هذا المعجَم ِ، جَلاءَ الغُموضِ الّذي لَفَّها بأرْديتِهِ ِ

ووردَ في الحديثِ والسُّنَةِ الشَّرِيفَيْنِ كثيرٌ مِن الكلماتِ الدَّخيلَةِ المعرَّبةِ ، منها الكلماتُ الفارسيّة : سَرَقَةُ (وهي القطعةُ مِنَ جَيّدِ الحريرِ) ، والطّازَجَةُ ، والكُرْكُمُ (الزَّعفرانُ) ، والماخورُ ، والمَرْزُ بانُ ، والقَهْرَمانُ (الخازنُ والوكيلُ) ، والخِرْ بِزُ (البِطّيخُ) ، والقَيْرَوانُ (الجاعةُ والقافلةُ) . ومِنها الكلمةُ الحبشِيَّةُ يُدَرْقِلُونَ (يلعبونَ ويرقصونَ) ، والنَّبْطِيّةُ دَحَلَ (خافَ) . فهل نستطيعُ أن ننكر على النّبيّ العربيّ عَيْقِالِيْهِ استعالَهُ هذهِ الكلماتِ الأعجميّة؟ (خافَ) . فهل نستطيعُ أن ننكر على النّبيّ العربيّ عَيْقِالِيْهِ استعالَهُ هذهِ الكلماتِ الأعجميّة؟

أَمَّا النَّهُجُ الَّذِي سِرْتُ عليهِ في هذا المعجم ، فهو كالآتي :

لم أرغَبُ في حَصْرِ نفسي في نطاق صِحة الكلمة وما تدُلُّ عليه ، بل جعلتُ انصرافي إلى التّحقيق اللّغويّ ، في السّنواتِ الطّويلةِ الأخيرة مِن عمري ، وسيلةً إلى صِحّةِ اللّغةِ – قدر استطاعتي – في شِعري (١٢ ديوانًا) ، ونثري الَّذي يضُمُّ النّقدَ ، والقِصّة ، والأُقصوصة ، والمقالاتِ الأدبيّة ، والاجتماعيّة ، والقوميّة ، والتّاريخيّة ، والتّوجيهيّة ، وعشراتِ الكُتبِ ذواتِ الموضوعاتِ المتنوعةِ والمترجَمةِ إلى العربيّةِ .

قد يكون للحَرفِ أكثَرُ مِن حرَكةٍ واحدةٍ . مثل : دَجاجة ، فأَكتفَيْتُ بذِكْرِ أكثرِها شُيوعًا (دَجاجة) . في بعضِ الأحيانِ .

واذا اجتمعتْ كلمتانِ فصيحَتانِ . تَستعمِلُ العامّةُ إحداهما . وتُهمِلُ الأُخْرَى ، فإنّ الّتي تستعملُها العامّةُ هي العُليا عندي .

واَستشهدتُ أَحيانًا بأبياتٍ . دُونَ أَنْ أَذْكُرَ آسمَ الشَّاعِرِ ؛ لأَنَّنِي لا أُعرِفُهُ ، ولأنَّ المصدرَ الّذي أخذتُهُ منهُ لم يذكُرْهُ .

وكتبتُ (المِئلة) دونَ ألفٍ بعد الميم المكسورة ؛ لأنّني لا أشجّع على كتابتها بالألف. (راجع مُعجَمَ الأخطاء الشّائعة).

وحاولتُ في معظم ِ الأحيانِ – حين تُسْتعْمَلُ في المادّةِ الواحِدةِ كلمتانِ أو أكثَرُ – أنْ أُقَدّمَ الكلمةَ الّتي أراها أفضحَ وأعلَى في عُنوانِ البحثِ . مِثل: المعجاتِ . والمعَاجِمِ . والمعَاجِمِ .

ودعوتُ بإلحاح إلى إِبقاءِ بابِ الاجتهادِ النَّحْويِّ واللُّغَويِّ مفتوحًا على مِصْراعَيْه في وجوهِ عُلَماءِ النَّحْوِ واللَّغةِ . تَاركًا الكلمةَ النَّهائيَّةَ الفاصلة لِمجامِعنا اللُّغَوِيّةِ الأربعةِ دُونَ غيرها . لكي لا تتسرَّبَ الفَوْضَى في لُغَتِنا الدَّقيقةِ الخالِدةِ . لأَنَّني أَفترضُ في قارئِ مثلِ هذا المعجَمِ أَنْ يكونَ دقيقًا في قِراءَتِهِ.

وأرى أن نقبلَ كلَّ ما وافقَ عليهِ البَصْرِيّونَ، وخَطَّأَهُ الكوفيّونَ، وَكُلَّ ما وافقَ عليهِ الكوفيّونَ وخَطَّأُه البصريّون، لكي نقلِّلَ عثراتِ أدبائِنا.

وعلى مؤلِّني كتُبِ النّحوِ الحديثةِ الجَامعيَّةِ والثّانويّةِ إِجازةُ آراءِ النُّحاةِ البَصريّينَ والكوفيّينَ جميعها ، على أن يُقِرَّ أحدُ مجامِعنا اللُّغويَّةِ موادَّ تلكَ الكُتُبِ وأساليبَها في التّأليفِ ، قبلَ إقدام وزاراتِ التّربيةِ والتّعليم على طبْعِها .

وهنالكَ ملحوظاتٌ قليلةٌ جدًا ، تُعدُّ على الأصابع ، عَثَرْتُ عليها بعدَ إنْجازِ الطّبعةِ الأُولَى مِن «معجم الأخطاءِ الشّائعةِ» ، فَغَيَّرْتُ بعضَها في الطّبعة الثّانيةِ ، وأَعَدْتُ كتابة بعضِها الآخرِ ، ونشرتُه في «معجم الأغلاط اللّغويّة المعاصرة» هذا ، بعدَ حَذْفِهِ من الطّبعةِ الثّانيةِ مِنْ «مُعجم الاخطاءِ الشّائعة».

وقد عَثَرْتُ ، حتى الآنَ ، على مادّتَيْنِ كُنْتُ قد خَطَأْتُها في «معجم الأخطاء الشّائعة» ، قبلَ أن أُطَّلِع على إجازة مجمع اللّغة العربيّة بالقاهرة إيّاهما ، من مقدّمة «المعجم الوسيط» . فأحْبَبْتُ أنْ أعتذرَ إلى القُرّاء مِن عدم ذكر ذلك في مقدّمة «معجم الأخطاء الشّائعة» . كما ذكرت تصويب المجمع لها بعد أنْ طُبِعَت المقدّمة ، ووجدت ضرورة لذكر ذلك في مقدّمة هذا المعجم التّوام .

إنّني أرجو أَنْ أكون ، بهذا المعجم وشقيقه «معجم الأخطاء الشّائعة» قد جعلتُ الأدباء والمحقّقينَ في العالَم العربيّ كُلّهِ ، وأساتذة اللّغة العربيّة وطُلاّبها ، في جميع جامعاتِ العالَم التي تدرّسُ اللّغة العربيّة ، والمستشرقين كافّة ، وفي إيرانَ التي جعَلَتْ تدريسَ اللّغة العربيّة الزامِيًّا في مدارسِها ، يقعونَ على الرَّأي الصّوابِ – بِحسَبِ اجتهادي – في صحّة كلمة ، في أقلَّ مِنْ دقيقة مِن الزّمانِ ، بَدلًا من البحث عنها عَشَراتِ السّاعاتِ ، في عَشراتِ المعاجمِ التي لديَّ ، والّي يقولونَ إنّها لا توجَدُ في مكتبة أيّ أديبٍ واحدٍ آخرَ في العالَم العربيّ كلّهِ من عيطِهِ إلى خليجه . ونحنُ في عصرِ السُّرْعةِ والدّقة ، وانتفاضةِ الضّادِ ، الّتي ستصبحُ من عيطِهِ إلى خليجه . ونحنُ في عصرِ السُّرْعةِ والدّقة ، وانتفاضةِ الضّادِ ، الّتي ستصبحُ قريبًا نِبْراسًا تهتدي بِه لُغاتُ العالَم الحيّةُ ، وهو يُشِعُ على ألبابِ الأنام .

وفي الختام لا بُدَّ لي مِن ذكرِ الأُمورِ الآتيةِ:

أنا لا أشُكُّ في أنَّ بَعضَ أُدبائِنا يعرفونَ قسمًا كبيرًا مِن الأخطاءِ ، الَّتي ذكرتُها في هذا

المعجَمِ، أو يستطيعونَ الوصولَ إلى ما وصلتُ إليه مِن حقائِقَ لُغويّةٍ ، بعدَ البحثِ في عشراتِ المعاجمِ ، والمصادرِ الأدبيّةِ ، إِذَا كَانَتْ في مُتناوَلِ أَيْديهِم ، كما فعلتُ أنا . ولكنّني أَعلَمُ أنّني وفّرْتُ عليهم عَناءَ البحثِ عن المادّةِ الواحدةِ ساعات حِينًا ، وأيّامًا في أكثرِ الأحيانِ ، تاركًا لهم تحقيق موادَّ أُخرَى كثيرةٍ ، لم يُتَحْ لي تحقيقُها ، أو العُثورُ عليها لتحقيقِها .

ولا أشكُ أيضًا في أنّ الكثيرينَ مِن كُتّابِنا يجهلونَ صوابَ القسمِ الأَعظمِ من الأخطاءِ الّتي صحّحتُها. وفي الحاليْنِ أرجُو أنْ يَجِدَ جميعُ القُرّاءِ في هذا المعجمِ مادّةً ، يُفيدونَ منها في فترةٍ قصيرةٍ مِن الزَّمَنِ ، في عَصْرِ السُّرعةِ المَجنونةِ ، الّذي نحنُ فيهِ الآنَ .

ويقولون إنّ هذا المعجمَ ، وشقيقَه «معجَم الأخطاءِ الشَّائعةِ» ، الّذي أَلْفتُه قبلَه ، هما أُوّلُ معجمَيْنِ مِن نوعِها في اللَّغةِ العربيّةِ ، فشكرًا للهِ عَزّ وجَلَّ ، الّذي قَدَّرَ لي أَنْ أكونَ أَوَّلَ مَنْ أَلَّفَ معجمًا عربيًّا في الأخطاءِ اللَّغويةِ .

وأنا لا أدّعي أنّي أحطتُ بجميع ما تصدّيْتُ لَهُ في هذا المعجم وتَوْأَمِه ، فاللّغةُ العربيّةُ بحرٌ ، لّما أتجاوزْ مياهَهُ الإقليميّةَ بعدُ ، وأنا في اليوم الأخير مِنْ عامي السّابع والسّبعينَ . وما على الّذينَ يحيئونَ بعدي إلّا أنْ يصحّحوا هفواتي ، إذا كانتْ ثَمّةَ هفوات ، ثُمّ يكمّلوا الطّريقَ الوَعْرَ . الّذي سِرْتُ عليهِ ، واحدًا بعدَ آخرَ ، كما يفعلونَ في سِباقِ المُراوَحةِ ، الّذي يسمُّونَهُ سِباقَ المواصلةِ ، أوْ سِباقَ البريدِ .

وأنا أشهدُ أنّ اقتحامَ مَيْدانِ التّحقيقِ اللّغويّ يحتاجُ إلَى جُرْأَةٍ عظيمةٍ ، ولا بُدَّ لهُ مِنَ التعرُّضِ لأَقلامِ النَّقَادِ ، الّذينَ يمزُجُ بعضُهم مِدادَها بِسُمّ نَقِيعٍ ، قد يُسيءُ إلى شُهرةِ المحقِّق ، وينالُ قليلاً مِنْ قَدْرِهِ ، الّذي بِناهُ في عشراتِ السِّنينَ من الدّراسةِ المتواصلةِ ، والبّحثِ العميقِ ، والتّحقيق الدّقيق .

ولو بَقِينا نَهَيْبُ اقتحامَ هذا الحَقْلِ اللَّغويِّ الشَّائكِ ، لَآزدادَ الشَّوْكُ فيهِ ، وازدادَ نَزْفُ لغينا المُجوبةِ ، وقضَيْنا في نِهايةِ الأمرِ على مَعالِمِها الأَصِيلةِ ، واستبدَلْنا بها لُغَةً ممسوخةً ، ليست مِنّا ولسنا مِنْها. وهذا حملني على أنْ أَضَعَ في كفِّةٍ سُمعتي اللُّغويّةَ والأدبيّةَ ، الّتي فُرْتُ بها خِلالَ أكثرَ مِن نصفِ قرنٍ ، وما قد يحاولُ بعضُ النُّقّادِ النَّيْلَ منها ، وأضعَ لغتي المحبوبةَ وعُروبتي الخالدة في كفّةٍ أُخْرَى ، فرجحَت ْ كِفّةُ اللّغةِ والعُروبةِ ، وشالَت ْ كِفّةُ الأنانِيّةِ والرَّهْبةِ ، وأقدمتُ على تأليفِ «معجم الأخطاءِ الشَّائعةِ» ، ثمّ هذا المعجم ، حُبًّا الأنانِيّةِ والرَّهْبةِ ، وأقدمتُ على تأليفِ «معجم الأخطاءِ الشَّائعةِ» ، ثمّ هذا المعجم ، حُبًّا

بَأُمّنِي الّتِي فَدَّيْتُهَا ، خِلالَ حياتي الطّويلةِ ، بالنّفسِ والنّفيسِ ، معتمدًا على صبري الطويلِ العنيدِ ، وعلى صداقةٍ للمعجاتِ أربَتْ على خمسينَ عامًا ، وعلى إخلاصي – الّذي ليس له حَدُّ – لأمّتي ولغتي ، وثقتي بنفسي ، وبشعبي العربيِّ النّبيلِ ، الّذي عوّدَ أُدباءَهُ وعلماءَهُ إِنصافَهم بعدَ موتِهم دائِمًا ، وقبلَ موتِهم أحيانًا .

لِيَقُلِ النَّقَادُ ما يشاؤونَ ، ولْيَحْكُمِ التَّارِيخُ بيني وبينَهم – إذا وُجِدوا – ، فحسبي أَنّني أَقدمتُ على اللهِ سبحانَهُ وتعالَى ، ومستمدًّا منهُ العَوْنَ لإصدارِ المعجمِ الثَّالثِ: «عَثَراتِ المعاجم».

وإلَى اللّقاءِ في ذلك المعجَمِ، الّذي أرجو أن أكتُبَ مقدّمتَه، وأنا جالِسٌ في القدس ، في شُرْفةٍ مُطِلّة على المسجدِ الأقصَى المبارَكِ، وقُبّةِ الصّخرةِ المقدَّسةِ، وكنيسةِ القيامةِ الخالدةِ، ولو كَرِهَ المستعمرونَ.

محمّد العدناني

بیروت : ۲۲ نیسان ۱۹۸۱